## «مِزْأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى: المنّانِ»

# محمد بزسليمازالمهوس/جامعالحمادي بالدمام ١٤٤٣/٨/١هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

الحُمْدُ للهِ الْكَرِيمِ الْمَنَّانِ، عَظِيمِ الْإحْسَانِ، وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْجُودِ وَالاِمْتِنَانِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلهَ إِلَّا اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلهَ إِلَّا اللهُ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى الثَّابِتَةِ بِصَحِيحِ السُّنَّةِ: الْمَنَّانُ، الَّذِي كَثُرَ عَطَاؤُهُ، وَعَظُمَتْ مَوَاهِبُهُ، وَوَسِعَ إِحْسَانُهُ، وَكَرُمَ مَنُّهُ؛ يَدُرُّ بِالْعَطَايَا، وَيَدْفَعُ الْبَلاَيَا، يُجِيبُ دَعَوَاتِ الْمُضْطَرِّينَ، وَيَدْفَعُ الْبَلاَيَا، يُجِيبُ دَعَوَاتِ الْمُضْطَرِّينَ، وَيَكْشِفُ كُرُبَاتِ الْمَكْرُوبِينَ، رَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَبِرُّهُ وَلُطْفُهُ فِي كُلِّ حِيٍّ.

وكَذَلِكَ التَّوَّابُ مِنْ أَوْصَافِهِ وَالتَّوْبُ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ

إِذْنٌ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ وَقَبُولُهُا بَعْدَ الْمَتَابِ بِمِنَّةِ المِنَانِ

جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاودَ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - وَمَكُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَرَجُلُ يُصَلِّي، ثُمَّ دَعَا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحُمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - فَا اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى» [صححه الألباني].

وَمِنْ عَظِيمٍ مَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَعَطَائِهِ سُبْحَانَهُ: هِدَايَةُ عِبَادِهِ إِلَى سَبِيلِ دَارِ السَّلاَمِ، وَحَمَايَتُهُمْ مِنَ الْوَقُوعِ فِي الآثَامِ؛ حَيْثُ حَبَّبَ إِلَيْهِمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوكِمِمْ، وَكَرَّهَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعُصْيَانَ؛ هَدَاهُمْ لِهَذَا الدِّينِ الْعَظِيمِ وَأَنْقَذَهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الشِّرْكِ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ؛ قَالَ تَعَالَى: وَالْعُصْيَانَ؛ هَدَاهُمْ لِهَذَا الدِّينِ الْعَظِيمِ وَأَنْقَذَهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الشِّرْكِ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ؛ قَالَ تَعَالَى: وَالْعُصْيَانَ؛ هَدَاهُمْ لِهُذَا الدِّينِ الْعَظِيمِ وَأَنْقَذَهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الشَّرِكِ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ؛ قَالَ تَعَالَى: اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ الْمُعْمَاتِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ اللَّهُ مَكُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ لِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَا لَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلُو الْهَالِهُ لَيْنَ الْعَلَيْمِ اللَّهُ لَهُمُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْعِلَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي فَا لَا إِلْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعُلَالِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْكُمْ الْهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللْعُلَالَةُ اللْعُلِيْلُولُومِ الْعُلَالَةُ اللْعُلَالَةُ اللْعُلَالَةُ اللَّهُ الْعُلَالِي اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْعُولِيْ الْعُلْمُ ا

ُ وَمِنْ عَظِيمٍ مَنِّهِ وَكَرَمِهِ وَعَطَائِهِ سُبْحَانَهُ: مَا مَنَّ بِهِ عَلَى الْأُمَمِ بِبَعْثِ الرُّسُلِ لَهُمْ، وَخَصَّ ﴿ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِصَفْوَتِهِمْ وَخَاتِهِمْ وَخَاتَمِهِمْ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ ۖ

## «مِزْأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى: المنّانِ»

### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام ١٤٤٣/٨/١هـ

لَّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الْ ﴿ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [آل عِمْرَانَ: ١٦٤].

وَمِنْ عَظِيمٍ مَنِّهِ وَكَرِمِهِ وَعَطَائِهِ سُبْحَانَهُ: مَا مَنَّ بِهِ عَلَى أَنْبِيَائِهِ بِالتَّمْكِينِ ، وَلِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِالنَّصْرِ الْمُبِينِ ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ \* وَنَحَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا ﴾ الْمُؤْمِنِينَ بِالنَّصْرِ الْمُشْتَبِينِ \* وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْعَالِمِينَ \* وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ \* وَهَدَيْنَاهُمَا ﴾ وهَدَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَالصَافات: ١١٥ - ١١٨].

وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَحَقُّ مَنْ عُبِدَ وَشُكِر وَذُكِرَ، فَنَعِيمُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ دَائِمٌ مُتَوَاصِلٌ إِلَى دُخُولِ الْ الْخُنَّةِ؛ نَعِيمُهُ لِأَوْلِيَائِهِ فِي الدُّنْيَا: بِالْهِدَايَةِ وَالْحِفْظِ، وَفِي الْآخِرَةِ بِالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ، وَالْفَوْزِ بِالْجُنَّةِ، الْخُنَّةِ؛ فَعَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ \* إِنَّا فَالَ تَعَالَى: ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ \* فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ \* إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ [الطُّور: ٢٦-٢٨].

نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا، أَنْ يُفَقِّهَنَا فِي دِينِنَا، وَأَنْ يَرْزُقَنَا الْهَ الإِخْلَاصَ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا الله حَقَّ التَّقْوَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنَ الآثارِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى اللهِ اللهِ وَالثَّنَاءَ عَلَيْهِ ، وَالتَّعَلُّقَ بِهِ ، وَإِخْلاَصَ الْعِبَادَةِ لَهُ سُبْحَانَهُ دُونَمَا لَهُ مَعْرِفَةِ اسْمِ اللهِ الْمُنَادِ: مَحَبَّةَ اللهِ وَالثَّنَاءَ عَلَيْهِ ، وَالتَّعَلُّقَ بِهِ ، وَإِخْلاَصَ الْعِبَادَةِ لَهُ سُبْحَانَهُ دُونَمَا فَلْ مُعْمَةٍ أَنْعَمَهَا عَلَيْنَا قَدْ هَيَّأَ سُبْحَانَهُ أَسْبَابَهَا، وَأَذِنَ بِحُصُولِهَا وَنَفْعِهَا.

وَمِنَ الآثَارِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ اسْمِ اللهِ الْمَنَّانِ: الْبُعْدُ عَنْ صِفَةِ الْمِنَّةِ عَلَى الْخُلْقِ؛ لأَنَّ اللهَ هُوَ الْمَانُ حَقِيقَةً؛ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ -رَحْمَهُ اللهُ- فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اللَّهِ مُوالَّهُمْ فِي اللهَ هُوَ الْمُهُ عَلَيْهِ مَ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ كُولُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ لَا يُشْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذًى هَمُّمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ لَا يُتْبِعُونَ مَا إِلَّهُ عَبْرُونَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا إِلَى اللهِ عَوْفَ فَي سَبِيلِهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا اللهُ عَرْنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٢] قَالَ: يَمْدَحُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا

## «مِزْأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى: المنّانِ»

### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام ١٤٤٣/٨/١هـ

اً أَنْفَقُوا مِنَ الْخِيْرَاتِ وَالصَّدَقَاتِ مَنَّا عَلَى مَنْ أَعْطَوْهُ! فَلاَ يَمُنُّونَ بِهِ عَلَى أَحَدٍ ، وَلاَ يَمُنُّونَ بِهِ لاَ اللهِ عَلَى أَحْدِ ، وَلاَ يَغْطُونَ بِهِ لاَ اللهِ عَلَى مَنْ أَحْسَنُوا إِلَيْهِ مَكْرُوهًا، يُحْبِطُونَ بِهِ إِلَى يَفْعَلُونَ مَعَ مَنْ أَحْسَنُوا إِلَيْهِ مَكْرُوهًا، يُحْبِطُونَ بِهِ إِلَى مَا سَلَفَ مِنَ الإِحْسَانِ، ثُمُّ وَعَدَهُمُ اللهُ تَعَالَى الْجُزَاءَ الْجُزِيلَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿ فَلَا مُحْرُهُمُ اللهُ عَلَى أَحْدِ سِوَاهُ، قَالَ : ﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ أَيْ: فَوَابُهُمْ عَلَى اللهِ، لاَ عَلَى أَحَدٍ سِوَاهُ، قَالَ : ﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ أَيْ: فَوَابُهُمْ عَلَى اللهِ، لاَ عَلَى أَحَدٍ سِوَاهُ، قَالَ : ﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ أَيْ: غَوْلُ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ أَيْ: فيما ﴿ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ : ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ أَيْ: عَلَى مَا خَلَقُوهُ مِنَ الأَوْلادِ، ﴾ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ أَيْ: عَلَى مَا خَلَقُوهُ مِنَ الأَوْلادِ، ﴾ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ أَيْ: عَلَى مَا خَلَقُوهُ مِنَ الأَوْلادِ، ﴾ وَلا مَا فَاتَهُمْ مِنَ الْخِيَاةِ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا ! لاَ يَأْسَفُونَ عَلَيْهَا؛ لأَنَّهُمْ قَدْ صَارُوا إِلَى مَا هُو خَيْرٌ ﴾ أَيْ اللهُ مِنْ ذَلِكَ. انْتَهَى كَلاَمُهُ رَحِمَهُ اللهُ.

وَمِنَ الآثَارِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ اسْمِ اللهِ الْمَنَّانِ: الاِتِّصَافُ بِصِفَةِ السَّخَاءِ وَالْحُودِ وَالْكَرَمِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ عُمُومًا، وَمَعَ أَصْحَابِ الْعِوزِ وَالْحَاجَةِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ، وَبَّحَنُّبُ الْمَنِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ عُمُومًا، وَمَعَ أَصْحَابِ الْعِوزِ وَالْحَاجَةِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ، وَبَّحَنُّبُ الْمَنِ إِللَّهَ عَلَيْهِمْ؛ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاَثَةُ لَا بِالْعَطِيَّةِ وَرُؤْيَةِ النَّفْسِ، وَالتَّعَالِي عَلَى الْفُقَرَاءِ بِالْمَنِّ عَلَيْهِمْ؛ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاَثَةُ لَا يَكُلُمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَعَدَّ مِنْهُمُ الْمَنَّانَ» ( اللهُ مُسلم ].

فَاتَّقُوا الله -عِبَادَ اللهِ- وَاعْرِفُوا رَبَّكُمْ بِأَسْمَائِهِ الْخُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلَى، فَبِذَلِكَ يَقْوَى إِ اللهِ عَبَادُ اللهِ تَعَالَى. إِيمَانُكُمْ وَيَرْدَادُ يَقِينُكُمْ بِرَبِّكُمْ جَلَّ وَعَلَا، وَتَكُونُوا فِي سَعَادَةٍ وَحَيَاةٍ طَيِّبَةٍ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى.

هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ لَا يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [ الأحزاب: ٥٦]، وَقَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْنُ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا.